

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبع بالشامنة



بقلم: عبدالله الكبير

« أُلِيس » بنت صَغِيرَة لطيفة ، سِنها مِثْلُ سِنِّك ، فقد ْ كَانَتْ فِي الثَّانِيَةُ عَشَرَةً مِنْ عَمْرِها ، حِينَما ذَهَبَتْ إِلَى « بلادِ الْعَجَائِبِ » . وَ « بِلادُ الْعَجَائِب، لا يَعْرُفُ أَحَد مَكَانَها؛ وَكُلُّ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ عَنْهَا أَنَّهَا بَعِيدَة ... بَعِيدَة جدًّا ... وَأَنَّ كُلَّ شَيْء فِيها عَجِيبٌ غَريب ، لا يُصَدِّقُهُ الْعَقْل .

وَ ﴿ أَلِيسَ ۚ بِنْتُ ذَكِيَّةَ ، مُطِيعَةَ ، مَجْتَهِدَةَ. تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَة ، وَتَنْتَبِهُ إِلَى كُلِّ ما تَقُولُهُ مُدَرِّساتُها . وَبَعْدَ أَنْ الْمَدْرَسَة ، وَتَنْتَبِهُ إِلَى كُلِّ ما تَقُولُهُ مُدَرِّساتُها . وَبَعْدَ أَنْ تَعُودَ إِلَى الْبَيْت ، وَتَتَنَاوَلَ غَداءَها ، وَتَسْتَرِيح قَلِيلًا ، تَبْدَأُ أَنْ عَوْدَ إِلَى الْبَيْت ، وَتَتَنَاوَلَ غَداءَها ، وَتَسْتَرِيح قَلِيلًا ، تَبْدَأُ

تُذَاكِرُ دُرُوسَها، وَ تَكْتُبُ وَاجِباتِها ، وَتُساعِدُ أُمَّها فِي أَعْمالِ الْبَيْتِ الْخَفِيفَة . . .

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ ﴿ أُلِيسَ ﴾ أَنْ تَنْزِلَ وَقْتَ الْعَصْرِ إِلَى جُنَيْنَةِ الْبَيْت، مَعَ أُخْتِها الْكَبِيرَة، وَتَجْلِسا مَعًا فِي الْأَرْجُوحَة، جُنَيْنَة الْبَيْت، مَعَ أُخْتِها الْكَبِيرَة، وَتَجْلِسا مَعًا فِي الْأَرْجُوحَة، بَيْنَ الْأَشْجارِ والْأَزْهارِ والرَّيَاحِين، وكَانَتْ أُخْتُها تَقُصُّ عَلَيْها الْحِكايَاتِ اللَّطِيفَة، والْأَخْبارَ الْغَرِيبَة...

وَفِي أَحَدِ الْأَيَّامِ ، نَزَلَتْ «أَلِيسِ» وَأُخْتُها إِلَى الْحَدِيقَةِ ، وَجَلَسَتا فِي الْأَرْجُوحَةِ كَالْعَادَة ، لَكِنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَة وَجَلَسَتا فِي الْأَرْجُوحَةِ كَالْعَادَة ، لَكِنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَة وَجَلَسَتا فِي الْأَرْجُورَة كَالْعَادَة ، لَكِنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَة وَجَلَسَة ، وَلا يَقِراءَة كِتَابٍ كَبِيرٍ ، فَلَمْ تَقُصَّ عَلَى «أَلِيسٍ » حِكَايَة ، وَلا يَقِراءَة كِتَابٍ كِبِيرٍ ، فَلَمْ تَقُصَّ عَلَى «أَلِيسٍ » حِكَايَة ، وَلا

ذَكَرَت لَها خَبِرًا عَجِيبًا ، فَأَحَسَّت « أَلِيس » بِالْمَلَل ، وَسَئِمتِ الْجُلُوسَ بِدُونِ عَمَل، وَسَئِمتِ الْجُلُوسَ بِدُونِ عَمَل، فَفَكَرَّت فِي أَنْ تَشْغَلَ وَقْتُهَا فَفَكَرَّت فِي أَنْ تَشْغَلَ وَقْتُهَا

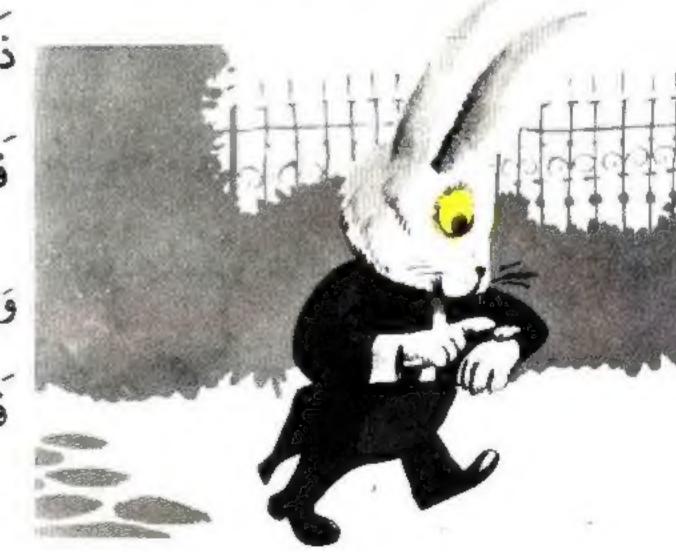

بِصُنْعِ عِقْدٍ مِنْ أَزْهَارِ الْفُلُّ ، فَقَامَتْ وَأَخَذَتْ تَتَمَشَّى فِي الْعَلْ ، فَقَامَتْ وَأَخَذَتْ تَتَمَشَّى فِي الْعَدِيقَة ، وَتَقَطِفُ أَزْهَارَ الْفُلِّ . . .

وَفَجْأَةً رَأَتْ أَرْنَبًا أَيْنَضَ ، لابِسًا مَلابِسَ ثَمِينَة ، يَمُونُ أَمَامَها، وَيَنْظُرُ فِي ساعَتِه، وَيَقُول : «يا سَلام ! ... يا سَلام ! ... لَقَدْ تَأْخَرْتُ كَثِيرًا » ؛ فَعَجِبَتْ « أَلِيس » أَشَدَّ الْعَجَب ؛ لَقَدْ تَأْخَرْتُ كَثِيرًا » ؛ فَعَجِبَتْ « أَلِيس » أَشَدَّ الْعَجَب ؛ لِأَنَّها لَمْ تُشاهِد مِن قَبْلُ أَرْ نَبًا يَلْبَسُ مِثْلَ هٰذِهِ الْمَلابِسِ الْأَنِيقَة ، وَيَحْمِلُ ساعَة ، وَيَتَكلَمَّ ا ... فَرَمَتْ أَزْهارَ الْفُلِّ التَّتِي قَطَفَتُها ، وَأَخَذت تَجْرِي وَراءَ الْأَرْنَب الْعَجِيب ، التَّتِي قَطَفَتُها ، وَأَخَذت وراءَ الْأَرْنَب الْعَجِيب ، حَتَى دَخَلَ جُحْرَه ، فَدَخَلَت وراءَه ...

كَانَ جُحْرُ الْأَرْنَبِ مَمَرًّا مُسْتَقِيمًا كَالنَّفَق، ثُمَّ يَنْحَدِرُ الْأَرْنَبِ مَمَرًّا مُسْتَقِيمًا كَالنَّفَق، ثُمَّ يَنْحَدِرُ الْأَرْنَبِ مَمَرًّا فَشَيْئًا، فَمَا لَبِشَتْ ﴿ أَلِيسٍ» شَيْئًا فَشَيْئًا، فَمَا لَبِشَتْ ﴿ أَلِيسٍ» أَنْ سَقَطَت فِي خُفْرَةٍ واسِعَة، فَعَلَه، فَعَلَه، فَعَلَه، وَفَعَلَه، وَالْمَعْلَةُ وَالْمِنْ وَفَعَلَهُ وَالْمِنْ وَفَعَلَهُ وَالْمُنْ وَفِيمًا تَفْعَلُه، وَالْمِنْ وَلَا مَنْ فَعَلَهُ وَالْمُنْ وَلِيمَا لَلْمُنْ وَلِيمَا لَا مُنْ مُنْ وَلِيمَا وَلَا مُنْ وَلِيمَا وَلَا مُنْ وَلَهُ وَلِيمَا وَلَا مُنْ وَلِيمَا وَلَا مُنْ وَلَهُ وَلَهُ وَلِيمَا وَلَوْمَ وَلَا مِنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مَا لَوْ مُنْ وَلِيمَا وَعُمْ وَالْمُؤْنُ وَلِيمًا وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلِيمًا وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلِيمًا وَلَا مُنْ وَلَا مُلْكُونُ وَلَا مَا مُنْ وَلَوْمُ وَلَا مَا مُنْ وَلَا مُنْ وَالْمُوا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُوالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَا

تَتَلَفَّتُ فِيهَا حَوْلَهَا، فَشَاهَدَتِ الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ يَجْرِى مُسْرِعًا بِشِيابِهِ الْأَنيقَة، وَسَمِعَتْهُ يُتَمَثِمُ وَيَقُولَ، «أُذُناى... شَوارِ بِى ... بَشِيابِهِ الْأَنيقة، وَسَمِعَتْهُ يُتَمَثِمُ وَيَقُولَ، «أُذُناى... شَوارِ بِى ... بَشِيابِهِ الْأَنيقة، وَسَمِعَتْهُ يُتَمَثِمُ وَيَقُولَ، «أُذُناى... شَوارِ بِى ... تُرَى إلى أَي حَد غضِبَتِ الْأَمِيرَة، لِللَّا خُرِي عَنْ مَوْعِدِها ١٤» تُركى إلى أَي حَد غضِبَتِ الْأَمِيرَة، لِللَّا خُرِي عَنْ مَوْعِدِها ١٤» سارَت «أَلِيس» حَتَى وَصَلَت إلى آخِرِ الْمَمَر، فَوَجَدتِ سارَت «أَلِيس» حَتَى وَصَلَت إلى آخِرِ الْمَمَر، فَوَجَدتِ

الأرْنَبَ قَدِ اخْتَفَى ، وَرَأَتُ نَفْسَهَا فِى قَاعَةٍ فَسِيحَةٍ ، سَقْفُها نَفْسَهَا فِى قَاعَةٍ فَسِيحَةٍ ، سَقْفُها مُنْخَفِض ، وَبِجُدْرَانِهَا أَبْوَابُ مُنْخَفِض ، وَبِجُدْرَانِهَا أَبْوَابُ كَثِيرَة ، وَفِي وَسَطِها مِنْضَدَة فَرُصُها مِن الْبَلَثُورِ النَّقِى ...



حاوَلَت «أَلِيسِ» أَن تَفَتَّحَ بِابًا مِنَ الْأَبُوابِ الْكَثِيرَة، فَوَجَدَتُهَا جَمِيعًا مُغْلَقَة ... فَوَقَفَتْ تُفَكِّر، وَإِذَا بَصَرُها يَقَعُ فَوَجَدَتُها جَمِيعًا مُغْلَقَة ... فَوَقَفَتْ تُفَكِّر، وَإِذَا بَصَرُها يَقَعُ عَلَى مِفْتَاحٍ ذَهَبِي فَوْقَ الْمَنْضَدَة، فَأَخَذَتُه، وَتَقَدَّمَتْ نَعْوَ بَعْقَ مِنْ ، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَاحِ فِي الْقَفُل، بابٍ يَبْلُغُ ارْتِفَاعُهُ نِصْفَ مِثْر، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَاحَ فِي الْقَفُل،

وَأَدَارَتُه . وَكُمْ كَانَ فَرَحُها عَظِيمًا ، حِينَما وَجَدَتِ الْقُفْلُ اللهِ يُهِدُهِا ، فَإِذَا مَمَرٌ ضَيِقٌ ، يُفْتَحُ فِي سُهُولَة ! فَدَفَعَتِ الْبابَ بِيدِها ، فَإِذَا مَمَرٌ ضَيِقٌ ، لا تَسْتَطِيعُ قِطَّتُهَا «دِينا» أَنْ تَسِيرَ فِيه ، فَرَكَعَت ، وَأَخَذَتْ تُحُدِيقُ نَظَرَها ، فَرَأَت فِي نِهايَةِ الْمَمَرِ حَدِيقَة جَمِيلَة ، لَمْ تُصَاهِد مِثْلَها مِن قَبْل ؛ فَتَمَنَت ْ لَوْ تَسْتَطِيعُ الْوصُولَ إِلَيْهَا تُسَاهِد مِثْلَها مِن قَبْل ؛ فَتَمَنَت ْ لَوْ تَسْتَطِيعُ الْوصُولَ إِلَيْهَا لَكِنَها لَم تَسْتَطِع أَن تُدْخِلَ رَأْسَها فِي الْمَمَر ، فَجَعَلَت تَرُوح و تَجِيء فِي الْقَاعَةِ ، وَهِي تُفَكِر . . . .

عَجَبًا،عَجَبًا الماهٰذه؟ مَنْ وَضَعَ هٰذِه الزُّجاجَة مَنْ وَضَعَ هٰذِه الزُّجاجَة هُنا؟ القَدُ رَأَت «أَلِس» فَو قَ المنْضَدَة زُجاجَة فَو قَ المنْضَدَة زُجاجَة صَغِيرَة ، شَكْلُها شَكُلُ دُمْيَةٍ جَمِيلَة ، وَفي



فَتَحَتُ « أَلِيس » الزُّجاجَة ، وَذاقَتِ السَّائلَ السَّذِي فِيها ، فُوَجَدَتُهُ حُلُوًا، وَكَانَتْ عَطْشَانَة، فَشَرِبَتِ الزُّجَاجَةَ كُلُّهَا ... ثُمَّ مَا لَبِشَتْ أَنْ صَرَخَتْ فِي فَزَعٍ وَرُعْبِ: «شَيْءٍ عَجِيبِ! مَا أَفْظُعُ هَذَا ! إِنَّ أَعْضَاءَ جِسْمِي كُلُّهَا تَضْمُرُ وَتَنْكُمِشِ! » وَ بَعْدَ ثُوانِ صارَت « أَلِيس » في حَجْم الْعَرُوسِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يَزِيدُ طُولُها عَلَى رُبْعِ مِـتْر ! . . . ثُمَّ انْقَلَبَ فَزَعُها وَرُعْبُهَا إِلَى بَهُجَةٍ وَسُرُور؛ لِأَنَّهَا الْآنَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسِيرَ ِفِي الْمَمَرِّ الضَّيِّقِ، وَتَصِلَ إِلَى الْحَدِيقَةِ الْجَمِيلَةِ. فَجَرَتْ إِلَى الْبَابِ الصَّغِيرِ، فَوَجَدَتْهُ مُغْلَقًا...وَتَذَكَّرَتْ أَنَّهَا أَغْلَقَتْهُ بِالْمِفْتَاحِ ، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَاحَ فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ كَمَا كَان ...

فَجَرَتْ إِلَى الْمِنْضَدَةِ لِتَأْتِى بِالْمِفْتَاحِ، فَرَأَتْ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ جِدًّا، وَأَنَّ يَدَهَا لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمِفْتَاحِ. فَحَزِنَت، وَجَلَسَتْ عَلَى الْأَرْض، وَكَادَتْ تَبْكِى ، لولا أَنَّهَا رَأَتْ تَحْتَ الْمِنْضَدَةِ صُنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَسَحَبَتْهُ وَفَتَحَتْه ، فَإِذَا يَحْتَ الْمِنْضَدَةِ صَنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَسَحَبَتْهُ وَفَتَحَتْه ، فَإِذَا يَدُاخِلِهِ كَعْكَةٌ صَغِيرَة، فَوْقَهَا وَرَقَةٌ كُتِبَتْ عَلَيْها بِخَطٍّ بِدَاخِلِهِ كَعْكَةٌ الشَّهِيَة... جَمِيلٍ كَبِيرٍ كَلِمَةُ \* كُلِينِي \* ا فَأَكَلَتِ الْكَعْكَةُ الشَّهِيَة...

وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَخَذَتْ «أَلِيس» تَصِيحُ وَتَصْرُخ : «غَرِيبَة ! ...
رِجْلای ... رِجْلای ... یا مُصِیبَتِی » ! فَقَدْ وَجَدَتْ نَفْسَها
تَسْمَنُ وَتَطُول ، حَتَّی بَلَغَ طُولُها حَوالَیْ ثَلاثَةِ أَمْتار ، واصْطَدَمَ
رَأْسُها بِسَقْفِ الْقاعَة ، فَجَلَسَت تَبْكِی وَ تَبْكِی ، حَتَّی صارت دُمُوعُها كَبِر كَةٍ ارْتِفاعُها نَحْوُ شِبْر ...

وَ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي وَتَنُوح ، سَمِعَتْ صَوْتَ أَقْدَام ِ تَدِبُّ عَلَى بُعْد ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها بِمِنْدِيلِها ، لِتَسْتَطَلِيغَ أَنْ تُبْصِرَ الْقادِم ... فَإِذَا الْقَادِمُ هُوَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضِ، لَكُنَّهُ كَانَ فِي هْذِهِ الْمَرَّةِ يَرْتَدِي ثِيابًا فَخِيمَةً جِدًّا ، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ قَفَّانَ أَبْيَض، وَفِي الْيَدِ الْأَخْرَى مِرْوَحَة، وَسَمِعَتَهُ « أَلِيسٍ » يَقُول : « أوه ! ... الأميرة ... الأميرة !... تُرَى إِلَى أَيّ حَدٍّ غَضِبَتْ، لِلأَنِّي جَعَلْتُهَا تَنْتَظِرُ هٰذَا الْوَقْتَ الطُّويِلَ ١٤» وَرَأَى الْأَرْنَبُ « أَلِيس » ، فانْزَعَجَ واضْطَرَب ، وَسَقَطَ الْقَفَّازُ والْمِرْوَحَةُ مِنْ يَدَيْهُ ، وَأَخَذَ يَجْرَى فِي سُرْعَةٍ تَفُوقُ كُلُّ وَصْف ؛ فَالْتَقَطَتُ « أَلِيس » الْقُفَّازَ والْمِرْوَحَة ، وَكَانَ الْجَوُّ حَارًا فِي الْقَاعَةِ، فَجَعَلَتْ تُرَوِّ حُ بِالْمِرْوَحَةِ ، فَوَجَدَتْ أَنَّهَا تَصْغُرُ شَيْئًا فَشَيْئًا، كُلَّمَا رَوَّحَتْ بِالْمِرْوَحَة، فاسْتَمَرَّتْ تُرَوّحُ حَتَّى عَادَتْ صَغِيرَةَ الْحَجْمِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، فَأَلْقَتِ الْمِرْوَحَةَ فِي الْبِرْكَةِ ، وَجَرَتْ نَحْوَ الْبابِ الصَّغِيرِ ، لَـكنَّ رجْلُها زَلِقَتِ، فَسَقَطَت، وَغَرِقَتْ فِي دُمُوعِها إِلَى ذَقْنِها، فقالَت:

« لَيْتَنِي مَا بَكَيْتُ هَذَا الْبُكَاءَ كُلَّهُ ! » ... وَأَخَذَتُ تَسْبَحُ لَمُعَاوِلَةً أَنْ تَجِدَ طَرِيقَها إِلَى الشَّاطِئ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَعَت مُعَاوِلَةً أَنْ تَجِدَ طَرِيقَها إِلَى الشَّاطِئ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَعَت شَيْئًا يُحْدِثُ صَوْتًا فِي الْماء ، فَتَأَمَّلَتْه ، فَإِذَا هُو فَأَرْ قَدِ انْزَلَقَ إِلَى الْبُرْكَة ا



جَعَلَتْ « أَلِيس » تَسْبَحُ فِي بِرْكَةِ الدُّمُوع ، حَتَى اقْتَرَبَتْ مِنَ الْفَأْر ، فَسَأَلَتُه : « أَتَعْرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى الْخَارِج ؟ »، فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَمْ يُجِبْهَا . فَقَالَتُ « أَلِيس » فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَمْ يُجِبْهَا . فَقَالَتُ « أَلِيس » فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً كُلُو يَفْهُمُ اللَّغَةَ النّبِي أَتَحَدَّثُ بِها ، فَلْأُ كَلِّمهُ بِالْفَرَنْسِيّة . وَقَالَت لَهُ بِالْفَرَنْسِيّة : • أَيْنَ فَلْأُ كَلِّمهُ بِالْفَرَنْسِيّة : • أَيْنَ

قُطُيْطَتي ؟ » فَارْ تَعَبَ الْفَأْرُ وانْتَفَض، وَجَعَلَ يَعُومُ بَكُلّ قُوَّتِه ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْماء ، وَهُوَ لا يَزالُ يَرْتَجِفُ خَوْفًا. شَعَرَت « أَلِيسُ » أَنَّهَا أَخْطَأَت ، فَصاحِت تُنادى الْفَأْر ، وَتُحاولُ تَهُدُ ثُنَّهُ وَإِرْضَاءَه ، وَتَقُول : « لا تَخَفْ ... نَسِيتُ أَنَّكَ لَا تَحِبُ الْقَطَط... هَلَ تُحِبُّ الْقَطَط... هَلَ تُحِبُّ ... تُحِبِّ الْكَلاب؟ لِجَارَتِي "رُوزْ "كَلْبِ" صَغِيرٌ جَمِيل... عَيْنَاهُ واسِعَتَانِ لامِعَتان ، وَشَعْرُه ناعِم عَزير ، وَهُو يَقْتُلُ كُلَّ الْفِئْرانِ الَّــى يَرَاها » ... ثُمَّ صاحَتْ بصَوْتٍ حَزين : « يَا لَلسَّماء! قَدْ أَخْطَأُ لِسَانِي مَرَّةً أُخْرَى » ؛ لِلْأَنْهَا رَأَتِ الْفَأْرَ يَوْتَعِشُ رُعْبًا وَفَزَعًا ، وَيَجْرَى يَمِينًا وَشِمالاً ، وَيَتَسَلَّقُ الْحِيطان ، وَيَهُبْطُ وَيَسْقُطُ؛ فَتَأَلَّمَتْ لِلذُّعْرِ الذِّي أَصابَه، وَقَالَتْ لَه: « اِهْدَأ ، يَا عَزِيزى الْفَأْر ... لا تَخَفْ وَلا تَجْزَع ... اِقْتَرب ْ مِنِي ... عُدُ إِلَى مِن فَضَلِك ... أنا مُعْتاجَة إلى مساعدَ تك ...

أَنْ أَحَدِثُكَ عَنِ الْقِطَطِ والْكلاب ... نَسِيتُ أَنَّكَ تَخافُ مِنها، وَلا تُحِبُّها ... عُدْ إِلَىٰ يَا عَزِيزى... أَرْجُوك » . تَأْثَرَ الْفَـأْرُ بِكَلامِ « أَلِيس » ، واسْتَجابَ لِرَجائِهـا ، فَاقْـُ تَرَبُّ مِنْ بُرِكَةِ الدُّمُوعِ ، وَقَالَ لَهَا ، « تَعَالَىٰ إِلَى الشَّاطِيُّ ، وَأَقُولَ لَكِ لِماذا أَكْرَهُ الْقِطَطَ والْكلاب » ... فَجَدَّتْ « أَلِيس » فِي السِّباحَة ، لَكُنَّ الْبِرْكَةَ ازْدَحَمَتْ فَجُأَةً بِمَخْلُوقَاتٍ مُخْتَلِفَةً ، فَعَنْ يَمِينِها بَطَّنَّةً ، وَعَنْ شِمالِها بَبْغاء، وَهُنَا نَسْرٌ صَغِيرٍ، وَهُنَاكَ طَائِرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدِّيكِ الرُّومِيّ اسْمُهُ الدُّودُو ، وَمَخْلُوقاتْ أُخْرَى كُثِيرَة عَجِيبَة ، فَأَشَارَتْ « أَلِيس » إِلَيْهَا أَنْ تَسْبَحَ خَلْفَهَا، وَعَامَتْ هِيَ فِي الْمُقَدِّمَة، حَتَّى خَرَجُوا كُلُّهُمْ مِنَ الْماء...

وَلَمَّا جَفَّتُ أَجْسَامُهُمْ جَلَسُوا مُتَجَاوِرِين ، وَطَلَبُوا مِنَ الْفَأْرِ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهِمْ قِصَّة ، فَهَمَسَت «أَلِيس» فِي أَذُنِهِ الْفَأْرِ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهِمْ قِصَّة ، فَهَمَسَت «أَلِيس» فِي أَذُنِهِ

قَائِلُهُ : « إِنَّكَ وَعَدْتَـنِي أَنْ تَقُصَّ عَلَىَّ تَارِيخَ حَيَاتِك ، وَلِماذَا تَكُرُهُ الْقِط ... والْكِلا ... " فالْتَفَتَ الْفَأْرُ إِلَيْها . وَقَالَ مُتَأْرِلْمًا مُتَحَسِّرًا: « إِنَّ تَارِيخِي طُويِل... وَمُحْزِنَ أَيْضًا...»، فَنَظُرَتُ « أَلِيسِ » إِلَى ذَيْـلِ الْفَأْرِ ، وَقَالَتُ : « إِنَّهُ طُويلٌ حَقّاً . . . لَـكُنْ لِماذا تَقُولُ إِنَّهُ مُحْزِن ؟ » ، واسْتَمَرَّتْ " أُلِيس » تَتَطَلَّعُ إِلَى ذَيْلِ الْفَأْرِ ، وَهُو َ يَحْكِي حِكَايَتُه ... وَسَرَحَ فِكُرُهَا فِي أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا . . . وَفي قطَّتِهَا الْعَزِيزَة « دِينا »، فَلَمْ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِكَايَةِ الْفَأْرِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا غَاضِبًا وَقَالَ:« إِنَّكِ شَارِدَةُ الذِّهْنِ »...وَغَادَرَ الْمُجْلِسَ قَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ " أَلِيس » مِنَ الاِعْتِذارِ إِلَيْه ؛ فقالَت<sup>°</sup> بصَوْتِ عَالَ : « لَوْ كَانَتْ دِينَا "مَعِى الْآن، لَاسْتَطَاعَتْ أَنْ تَعْتُرَ عَلَيْهِ ، وَتَعُودَ بِهِ إِلَيْنَا ... "

فَقَالَتِ \* الْبَبْغاء » : « مَنْ "دِينا "هَذِه ؟ »

رَدَّت " أَلِيس " فِي سُرْعَة : " دِينا " هِي قَطَّتِي الْعَزِيزَة ، وَهِي أَسْتَاذَة فِي صَيْدِ الْطَّيُور! " وَخَبِيرَة فِي صَيْدِ الْطَّيُور! " كَانَ حَدِيثُ " أَلِيس " عَنْ قِطَّتِها " دِينا " سَبَبًا فِي خَوْفِ بَعْضِ السَّامِعِين، وَسَبَبًا فِي عَجَبِ بَعْضِهِمُ الْآخُون. فَبَدَأَتِ الطَّيُورُ تَتَسَلَّلُ وَتَهُرُ بُ واحِدًا بَعْدَ واحِد، وَأَخَذَ الْبَاقُونَ يَنْصَرِفُون، وَقَدْ أَصابَتْهُمْ عَدْوَى الْخَوْف! وَوَجَدَت الْبَاقُونَ يَنْصَرِفُون، وَقَدْ أَصابَتْهُمْ عَدْوَى الْخَوْف! وَوَجَدَت



«أَلِيس» نَفْسَها وَحِيدَة ، فَحَزِنَتْ ، وَعادَتْ تَبْكِى بَعْدَ أَنْ شَعْرَتْ بِالْوَحْدَةِ وَانْكِسِارِ النَّفْس... بَكَتْ ، وَبَكَتْ حَتَى تَعِبَت ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها ، وَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُ ما حَوْلَها... يا لَلْعَجَب اللَّهُ مَ تَعَيْرَ كُلُّ شَيْء ... اِخْتَفَتْ بِرُّكَةُ اللَّمُوع ، واخْتَفَتْ الْمِنْضَدَةُ ذاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِيّ ، اللهُ مُوع ، واخْتَفَت الْمِنْضَدَةُ ذاتُ السَّطْحِ الْبَلُورِيّ ، واخْتَفَت الْمَاعِي اللهُ مُوع ، بَلِ اخْتَفَت الْقاعَة الْفَسِيحَة واخْتَفَت الْقاعَة الْفَسِيعَة واخْتَفَت الْقاعَة الْفَسِيعَة واخْتَفَت الْقاعَة الْفَسِيعَة واخْتَفَت الْقاعَة الْفَسِيعَة وَالْتُوبِيعِيّ ...

سارًت « أَلِيس » قَلِيلًا فِي الْغابَة ، وَتَلَفَّتَ حَوْلَها ، فَرَأَت أَمامَها نَبْتَةً مِن نَباتِ « عَيْشِ الْغُواب » ، قَد عَلَسَت عَلَيْهَا يَرَقَة فَوَاشَة ضَخْمَة ، تُدَخِّنُ النَّارَجِيلَة جَلَسَت عَلَيْهَا يَرَقَة فَوَاشَة ضَخْمَة ، تَدُخِّنُ النَّارَجِيلَة (الشِيشَة ) ، فَجَعَلَت « أَلِيس » تَنْظُر ُ إِلَيْها ، وَتُكَلِّمُها ، والْيَرَقَة لا تَنْظُر ُ إِلَيْها ، وَلا تَرُدُ عَلَيْها ...

وَبَعْدَ فَتْرَةٍ أَخْرَجَتِ الْيَرَقَةُ مِبْسَمَ النَّارَجيلَة مِنْ فَمِها، وَ نَظَرَتُ إِلَى « أَلِيس » ، وَقَالَتُ لَهَا فِي صَوْتٍ بَطِيء نَاعِس: « مَنْ أَنْت ؟ » ، فَرَدَّتْ « أَلِيس » فِى خَجَل : «أَنَا ؟ ... فِي الْواقِع لِا أَدْرِي، ياسَيدَ تِي الْيَرَقَةَ الْعَزِيزَة ، مَن أَنا؟». فَقَالَتِ الْيَرَقَةُ بِصَوْتٍ عَنِيفٍ : « ما مَعْنَى كَلَامِك هذا ؟ » فَأَجَابَت « أَلِيس » : « أَخْشَى أَنْ أَقُولَ لَك، يا سَيدَ تِي ، إِني لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوَضِحَ كَلامِي بِأَكْثَرَ مِمَّا لَقْلت... فَإِنَّ حَجْمِي يَتَغَيَّرُ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ الْواحِد . . . وَهٰذَا يَجْعَلُ ا ا الأُمُورَ تَخْتَلُطُ عَلَى ! »

الامور تحسط على المن أمرًا غَيْرَ ما على المن أمرًا غَيْرَ عادي ... إِنَّهُ شَيْءٌ مَأْلُوف!» عادِي ... إِنَّهُ لَكَذَالِكَ بِالنِسْبَةِ مِ النِسْبَةِ مِ النَّهُ النِسْبَةِ مِ النَّهُ اللَّهِ النِسْبَةِ مِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَائِسُبَةِ مِ النِسْبَةِ مِ النَّهُ الْمُولِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُ

## - « لَك ؟ ... مَنْ تَكُونِينَ "أَنْت ؟ »

لَمَّا عَادَ الْحِوارُ إِلَى بدايَتِه ، عَلِمَتْ « أَلِيس » أَنَّ الْيَرَقَةَ فِي حَالَةً عَقْلِيَّةٍ سَيِّئَةً، فَسَارَتْ مُبْتَعَدَّةً عَنْهَا؛ فَنَادَتُهَا الْبَرَقَةُ قائِلَة : « عُودِي ... لَدَى أَمْر ۚ يَهُمُّكُ كَثِيرًا ، و فَشَجَّعَ هٰذَا الْكَلَامُ « أَلِيسِ » عَلَى الْعَوْدَة ، فَقَالَت لَهَا الْبَرَقَة : « أُحِبُ أَنْ أَقُولَ لَكَ: إِنَّ أَحَدَ الْجارِنبَيْنِ يَجْعَلُكِ تَقْصُرين، والْجَانِبَ الْآخَرَ يَجْعَلُكِ تَطُولِين ! »، فَسَأَلَتُهَا «أَلِيس» ؛ « أَحَدُ الْجا نِبَيْن ؟ . . . جانبُ أَى شَيْء ؟ ! » . . . فرَدّت الْيَرَقَهُ : ﴿ إِنِّي أُحَدِثُكِ عَنْ هَذِهِ النَّبْتَهُ ... نَبْتَةِ " عَيْشِ الْغُرَابِ " . . . فَأَحَدُ جَانبِيهَا يَجْعَلُكِ قَصِيرَة ، والآخَرُ يَجْـعَلُكِ طُويلَة » ... واخْتَفَتِ الْبَرَقَة !

جَعَلَتْ « أَلِيس » تَنْظُرُ إِلَى نَبْتَةِ « عَيْشِ الْغُرَابِ » ، وتُخَدِّثُ نَفْسَهَا : « تُرَى أَى الْجَائِبَيْنِ يُطِيل ؟ وَأَيَّهُمَا وتُحَدِّثُ نَفْسَهَا : « تُرَى أَى الْجَائِبَيْنِ يُطِيل ؟ وَأَيَّهُمَا

يُقَصِّر ؟!» ؛ وَأَخِيرًا قَطَعَتْ مِنْ كُلِّ جانبِ قَطْعَة ، وَأَخَذَتُ ۚ تَأْكُلُ مِنَ الْأُولَى قَضْمَةً ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ قَضْمَةً ، حَتَّى عَادَتْ إِلَى حَجْمِهَا الطَّبِيعِيِّ ! فَفَرِحَتْ غَايَةَ الْفَرَحِ ، وَبَدَأَتْ تَسِيرُ فِي الْغَابَةِ، فَرَأَتْ بَيْتًا صَغِيرًا، لا يَزيدُ ارْ تِفَاعُهُ عَلَى مِثْرِ وَنِصْفِ مِثْر ، وَبَابُهُ أَقَلُ مِنْ نِصْفِ مِثْر ؛ فَأَ كَلَتْ مِنْ « عَيش الْغُراب » النَّذِي في يَدِها الْيُمني ، حَتَّى أَصْبَحَ طُولُها رُبْعَ مِتْر، فَوَقَفَتْ أَمَامَ الْبابِ تُفَكَّرُ فِيمَا تَعْمَلُه ، فَرَأَتْ خادِمًا 'يُقْبِل مِنْ وسَطِ الْغَابَة ؛ وَلَوْلا مَلابسُهُ لَقَالَت إِنَّهُ سَمَكَة، فَوَجْهُهُ كَانَ يُشْبِهُ وَجْهَ السَّمَكَة.

دَقَ الْخادِمُ السَّمَكَةُ الْبابِ الصَّغِيرِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ خَادِمٌ وَجُهُهُ كُوَجُهِ الضِّفِدِعِ ! فَسَحَبَ السَّمَكَةُ مِنْ تَحْتِ خَادِمٌ وَجُهُهُ كُوَجُهِ الضِّفِدِعِ ! فَسَحَبَ السَّمَكَةُ مِنْ تَحْتِ إِنْظِهِ رِسالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها إِنْظِهِ رِسالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها إِنْظِهِ رِسالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها الضِّفِدِعِ قَائِلاً : « أَعْطِ الْأَمِيرَةَ هَذِهِ الرِّسالَة ... إِنَّهَا الضَّفِدُعِ قَائِلاً : « أَعْطِ الْأَمِيرَةَ هَذِهِ الرِّسالَة ... إِنَّهَا



دَعْوَة مِنَ الْمَلِكَةِ لِلعْبَةِ "الْكُرُوكِيت " "، فَأَخَذَ الضّفِدعُ الرِّسَالَة ، وَانْحَنَى الْخادِمانِ كِلاهُما ، حَتَّى تَشَابَكَ شَعْرُ الرِّسَالَة ، وَانْحَنَى الْخادِمانِ كِلاهُما ، حَتَّى تَشَابَكَ شَعْرُ رَأْسَيْهِما بَعْضُه بِبَعْض .. فَضَحِكَت « أَلِيسْ » ضِحْكاً عالياً ، وَأَسَيْهِما بَعْضُه بِبَعْض .. فَضَحِكَت « أَلِيسْ » ضِحْكاً عالياً ، حِينَما رَأَت هذا الْمَنْظُر ، وَخَشِيَت أَن يَراها الْخادِمان ، أَوْ يَسْمَعا ضَحِكَها ، فَاخْتَبَأَت وراء شَجَرَة غليظة . وَبَعْد لَحْظَة نَظَرَت إِلَيْهِما ، فَرَأَت السَّمَكة قد اخْتَفَى ، والضّفْدع واقفاً أَمَامَ الْباب ، يَنْظُر إِلَى السَّمَاء فِي بَلاهَة وَغَباء ؛ واقفاً أَمَامَ الْباب ، يَنْظُر إِلَى السَّماء فِي بَلاهة وَغَباء ؛ واقفاً أَمَامَ الْباب ، يَنْظُر إِلَى السَّماء فِي بَلاهة وَغَباء ؛ وَقَلَدَّمَت نَحْوَهُ فِي هُدُوء ، وَطَلَبَت أَنْ يَسْمَحَ لَها بِالدُّخُول. وكان يُسْمَعُ مِن داخِلِ الْبَيْت صُراخ مُتَواصِل ، وعَطْسْ وكان يُسْمَعُ مِن داخِلِ الْبَيْت صُراخ مُتَواصِل ، وعَطْسْ

مُسْتَمِرً ، وأَصْواتُ أَطْبَاقِ وَصُحُونِ وَأُوانِ تَتَحَطّم . . . زَيْطُة لا بِهَايَةً لَهَا ١٠٠٠ وَفَجْأَةً فَتِحَ الْبَابِ، وانْدَفَعَ مِنْهُ طَبَق كَبِيرٌ مَرَ أَمَامَ أَنْفِ الضِّفِدِع، وَارْتَطَمَ بِإِحْدَى الأشجار ، فتَحَطُّمَ قِطْعًا صَغِيرَة ؛ وَانْتَهَزَّتُ « أَلِيسٍ » فُرْصَةً أَنَّ الْبابَ مَفْتُوحٌ فَدَخَلَت ، فَوَجَدَتُ نَفْسَها فِي مُطْبَخ مَ اللَّهُ عَانَ الْكَثِيف ، وَرَأْتِ الْأَمِيرَةَ جَالِسَةً عَلَى كُرْسِي ذِى أَرْجُلِ ثَلاث، وَبَيْنَ يَدَيْهَا طَفْلٌ رَضِيعٌ تُداعِبُه ، وَهُو َ لا يَنْقَطِعُ عَنِ الصُّراخِ والْبُكاء ، وَرَأَتْ أَرْبَعَةً مِنَ الْخَدَمِ فِي جَوانِبِ الْمَطْبَخِ يَصْرُخُونَ وَيَعْطُسُون، وَالطَّبَّاخَةُ مُنْحَنِيَةً أَمامَ الْمَوْقِدِ الْمُشْتَعِل ، تُقَلِّبُ حِساءً يَمْلَأُ قِدْرًا كَبِيرَة ... إثْنَتَ انِ فَقَطْ لَمْ تَكُونا تَصْرُخانِ أَوْ تَعْطُسان : الطُّبَّاخَةُ ، والْقِطَّةُ الْكَبيرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ عِنْدَ قَدَمَى الْأُمِيرَة، وَتَبْتَسِمُ ابْسِامَةً عَرِيضَةً جِدًّا ...

حَيَّتُ « أَلِيس » الأُمِيرَةَ فِي أَدَب، وَقَالَتُ لَهَا ؛ « هَلُ تَسْمَعِينَ - يَا سَيِّدَ تِي - فَتُغْبِرِينِي لِماذَا تَبْسَمُ قِطَّتُكِ هَكُذَا ؟ » ، فقالَتِ الأُمِيرَة ؛ « إِنَّهَا قِطَّةٌ مِنْ قِطَاطِ الْقَمَرِ ، وَهٰذَا هُوَ السَّبَ . . . يَا خِنْزِير ؛ » ؛ وَنَطَقَتِ الأُمِيرَةُ الْقَمَرِ ، وَهٰذَا هُوَ السَّبَ . . . يَا خِنْزِير ؛ » ؛ وَنَطَقَتِ الأَمِيرَةُ الْتَمَرِ ، قَفْزَت مِنْ مَكَانِهَا خَوْفًا وَرُعْبًا ، ثُمَّ أَدْرَكَتُ أَنَ هٰذِهِ الْكَلِمَة كَانَتْ مُوجَهَةً إِلَى الطِّفْل ، فَهَدَأَت . . . الْكَلِمَة كَانَتْ مُوجَهَةً إِلَى الطِّفْل ، فَهَدَأَت مَنْ مَكَانِهَا خَوْفًا وَرُعْبًا ، ثُمَّ أَدْرَكَتُ أَنَ هٰذِهِ الْكَلِمَة كَانَتْ مُوجَهَةً إِلَى الطِّفْل ، فَهَدَأَت . . .

وَوَقَفَتِ الْأَمِيرَةِ، وَأَلْقَتْ بِالطِّفْلِ إِلَى « أَلِيس » قائِلَةً : « خُذِى هٰذَا الطِّفْل، وَدَاعِبِيهِ قَلِيلًا، حَتَّى أَرْتَدِى ثِيابِى، وَأَسْتَعَدَّ لِلْعَبِ " الْكُرُوكِيت " مَعَ الْمَلِكَة »، وَخَرَجَتْ مُسْرِعَة ...

حَمَلَتْ « أَلِيس » الطِّفال ، وَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى الْهَـواءِ الطَّفال ، وَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى الْهَـواءِ الطَّلْق . . . وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَتُهَا عَظِيمَة ، وَفَزَعُها شَدِيدًا ،

حِينَما رَأْتِ الطِّفلَ يَتَحَوَّلُ إِلَى خِنْزِيرِ صَغِيرٍ ١٠٠٠ فُوَضَعَتُهُ عَلَى الْأَرْض ، فَإِذَا هُوَ يَجْرَى سَرِيعًا إِلَى الْغَابَة . وَفِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ فُوجِئَتْ « أَلِيسِ » بِالْقَطَّةِ الْقَمَرِيَّةِ بَيْنَ رِجْلَيْهَا تَبْتَسِمُ لَهَا، فَسَأَلْتُهَا « أَلِيس »: «هَلْ يُمْكُنِكُ أَنْ تُخْبَريني: أَى طَرِيقِ أَسِيرُ فِيهِ مِنْ هُنا ؟»، فَأَجَابَتُهَا الْقِطَّة: «هٰذَا يَتُوَقُّفُ عَلَى مَا تُريدِينَ الذَّهَابَ إِلَيْهُ \*،ثُمَّ أَشَارَتْ بِمَخَالِبِهَا الْيُمنَى، وَقَالَت: « فِي هٰذِهِ الْجَهَةِ يَعِيشُ صَانِعُ الْقُبْعَات»؛ وَأَشَارَتُ بِمَخَالِبِهِا الْيُسْرَى ، وَقَالَت : ﴿ وَفِي هَذِهِ الْجِهَةِ يَسَكُنُ الْأَرْنَبِ ... زُورِي أَيَّهُما تَشائِينِ ، فَكَلاهُما مَجْنُونِ!» ثُمَّ اخْتَفَتِ الْقَطَّة ... وَكَانَ اخْتِفَاوُهَا عَجِيبًا غَايَةً الْعَجَب، فَقَدِ اخْتَفَتْ مُبْتَدِئَةً بِآخِرِ ذَيْلِهِا ، وَمُنْتَهِيَةً بِابْتِسامَتِها الْعَرِيضَةِ النَّتَى ظَلَّتْ مُعَلَّقَةً فِي الْهَواء !

سارَت « أَلِيس » فِي الْجِهَةِ النَّتِي يَسْكُن فِيها الْأَرْنَب،



وَهِيَ تَظُنُّهُ الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ النَّذِي اخْتَنِي عَنْهَا فِي الْمَمَرِّ، وَبَعَدْ خُطُواتٍ مَعْدُوداتٍ وَجَدَت أَرْنَبًا آخَرَ رَمَادِيَّ اللَّوْنِ وَصارِنعَ الْقُبْعَاتِ ، يَجْلِسانِ إِلَى مائِدَة تَحْتَ شَجَرَة ، أَمَامَ الْبَيْت، وَعَلَى الْمَائِدَةِ إِبْرِيقُ الشَّاى وَعَدَدٌ مِنَ الْفَنَاجِين، وَطَبَـق بهِ « كِيك » .... وَوَجَدَتْ فَأَرًا مُسْتَغَرِقًا فِي النَّوْمِ بَيْنَ الْأَرْنَبِ وَصارِنعِ الْقُبْعَاتِ ، وَهُمَا يَسْتَنِدان بمرِ فَقَيَّهُمَا عَلَيْهُ ، والصَّمْتُ يَسُودُ الْمَكانِ ، فَتَقَدَّمَتْ « أَلِيسِ » إِلَى الْمَائِدَة ، وَجَلَسَت عَلَى أَحَدِ الْكُرَاسِيّ صَامِتَة ، وَأَسْنَدَت رَأْسَهَا إِلَى كَنِهَا ، مُنْتَظِرَةً أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا أَحَدُهُمَا الشَّاي.

وَمَرَّتُ فَتْرَةُ صَمَّتٍ طُويِلَةً ... ثُمَّ تَنَهَّدَ صَايِعُ الْقُبُعَات، وَنَظَرَ إِلَى الْأَرْنَبِ فِى غَيْظٍ وَقال : « إِنَّ الزَّبْدَة غَيْرُ وَنَظَرَ إِلَى الْأَرْنَبِ فِى غَيْظٍ وَقال : « إِنَّ الزَّبْدَة غَيْرُ جَيِّدَة ، وَهٰذَا أَمْرٌ يُخَالِفُ شُرُوطَ الْمُعَامَلَة بَيْنَنا » أَ فَقَالَ جَيِّدَة ، وَهٰذَا أَمْرٌ يُخَالِفُ شُرُوطَ الْمُعَامَلَة بَيْنَنا » أَ فَقَالَ صَايِعُ اللَّرْنَب: « لاَ ؛ إِنَّهَا مِن أَحْسَنِ أَصْنافِ الزُّبْد » وَقَالَ صَايِعُ اللَّرُبْد » وَقَالَ صَايِعُ

الْقُبُعَات : « لَقَد ْ تَسَرَّبَ إِلَيْهَا بِعْضُ الْعَفَن . . . كَانَ بَيجِبُ أَلاَّ تَضَعَهَا بِجِوَارِ سِكِّينِ الْخُبْزِ ! . . . .

وحدَّثُ بَيْنَ الِاثْنَـيْنِ شِجَارٌ عَنِيفَ، فقَامَتْ « أَلِيس » غَاضِبَة ، وَسَارَت بعيدًا ، فَلَمْ يَهْتُمَّ صَانِعُ الْقَبْقَاتِ والأَرْنَبُ عَاضِبَة ، وَسَارَت بعيدًا ، فَلَمْ يَهْتُمَّ صَانِعُ الْقَبْقَاتِ والأَرْنَبُ بِغَضَبِها وَذَهَا بِها ، ولَمْ يَدْعُوَاهَا إِلَى الْعَوْدَة ، فَنَظَرَت إِلَيْهِما فَرَأَتُهُمَا يُحَاوِلانِ أَنْ يَضَعَا الْفَأْرِ فِي إِبْرِيقِ الشَّاي ! . . . .



وَيَنْمَا «أَلِيس» سَارِئرة في الْغَابة، رَأَت شُجرة غليظة عليظة جِداً، في نهاية سَاقها باب، فدخلت منه ، فوجدت نفسها في حديقة جَميلة ، كالتي رأتها خلف الممر الضيّق ... وَلَفَتَ نَظَرَهَا أَنَّ فِي مَدْخَلِ الْحَدِيقة شَجَرَة وَرْدٍ أَيْض ، وَأَنْ ثَلاثة مِنَ الْبُسْتَانِيِينَ مُنْهُمَ كُونَ في طلاء الْوَرْدِ الْأَيْضِ وَأَنَّ ثَلاثة مِنَ الْبُسْتَانِيِينَ مُنْهُمَ كُونَ في طلاء الْوَرْدِ الْأَيْضِ بِاللّوْنِ الْأَحْمَر ، فعَجِبَت لِذَلك، لكنها عَجِبَت كُلَّ الْعَجَب بِاللّوْنِ الْأَحْمَر ، فعَجِبَت لِذَلك، لكنها عَجِبت كُلَّ الْعَجَب عِينَما رَأَت أَنَّ هُولُاء الْبُسْتَانِينَ هُمْ أَوْرَاق «كُونْشِينة».



وَفِي هٰذِهِ اللَّحْظَةِ ظَهَرَتِ الْمَلِكَةُ وَسَطَ حَاشِيَتِهَا وَأَطْفَالِ أَسْرَبَها وَضُيُوفِهَا، وَرَأَت ﴿ أَلِيس » الْأَرْنَبَ الْأَبْيض يَلْبَسُ أُسْرَبَها وَضُيُوفِهَا، وَرَأَت ﴿ أَلِيس » الْأَرْنَبَ الْأَبْيض يَلْبَسُ حُلَّةً مُحَلَّةً بِالْأَوْسِمَةِ وَشَارَاتِ الشَّرَف، وَخَلْفَهُ ضَابِط ﴿ حُلَّةً مُحَلَّةً بِالْأَوْسِمَةِ وَشَارَاتِ الشَّرَف، وَخَلْفَهُ ضَابِط ﴿ يَحْمِلُ تَاجَ الْمَلِك ، فَوْقَ مِخَدَّةً صَغِيرَةً مِنَ الْقَطِيفَةِ يَحْمِلُ تَاجَ الْمَلِك ، فَوْقَ مِخَدَّةً صَغِيرَةٍ مِنَ الْقَطِيفَةِ الْقُرْمُزِيَّةِ اللَّوْنَ . . . ثُمَّ أَقْبَلَ مَلِكُ « الْكُوتشِينَةِ » بيْنَ الْوُزَرَاءِ وَالْقُوادِ وَالْعُظَمَاء . . .

وَلَمَّا اَقْ اَرَبِ الْمَوْ كِبُمِنْ «أَلِيس» نَظَرَتِ الْمَلِكَةُ إِلَيْهَا وَسَأَلَتُهَا فَى غِلْظَة ؛ «ما اسْمُكِ يا طِفْلَة ؟ » فَرَدَّت فى أَدَبِ جَمّ : « إِسْمِى " أَلِيس " يا صَاحِبَةَ الْجَلَالَة » . ثُمَّ قَالَت فى نَفْسِها : « عَجِيبَة ا . . . إِنَّهُمْ جَمِيعًا أُوْرِاقُ " كُوتْشِينَة " ، وَيَجِبُ اللَّ أَخَافَ مِنْهُم » . . . فَسَأَلَتُهَا الْمَلِكَةُ : « هَلْ تَلْعَبِينَ وَيَجِبُ اللَّ أَخَافَ مِنْهُم » . . . فَسَأَلَتُهَا الْمَلِكَةُ : « هَلْ تَلْعَبِينَ " الْكُرُوكِيت " » ؟ ، فَرَدَّت « أَلِيس » : « نَعَمْ ، يا صَاحِبَة الْجَلالَة ؛ » ، فَأَشَارَت إلَيْهَا الْمَلِكَةُ قَائِلَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ، الْجَلالَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ،

وَصَاحَتْ بِصَوْتٍ كَالرَّعْدِ : « خُذُوا أَمَاكِنَكُم ». . . لَمْ تَرَ «أَلِيس » فِي حَيَاتِهما لِعْبَةً «كُرُوكيت » غَريبَةً كَهَذِهِ ، فَقَدْ كَانَتِ الْكُرَاتُ قَنَافِذَ حَيَّةً ، وكَانَتِ الْمَضَارِبُ بَجَعَاتٍ حَيَّةً ، وكَانَتْ عَوَارِضُ الْهَدَفُ وَأَعْمِدَتُهُ جُنُودًا قَدِ انْحَنَوْا عَلَى أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلهم ... وَوَجَدَتْ «أَلِيس» صُعُوبَةٌ شَدِيدَةً فِي التَّحَكُّم فِي الْبَجَعَةِ الَّتِي تَلْعَبُ بِهَا ، فَكُلُّمَا أَمْسَكُتْ بها ، وَوَضَعَتْ رَقَبَتُهَا الطُّويلَةُ تَحْتَ ذِراعِهَا ، لِتَضْرِبَ بِهَا الْكُرَة ، لَوَتِ الْبَجَعَةُ جَسْمَهَا ، وَأَفْلَتَتْ مِنْ « أَلِيس » ... وَالْمَلِكَةُ لاَ تَكُفُ لَخَظَةً عَنِ الصِّيَاحِ فِي اللَّاعِبِينَ ، وَعَنْ إِصْدَارِ أَمْرِهَا : اِقْطَعُوا رَأْسَه ، أَوِ اقْطَعُوا رَأْسَما ا ٠٠٠ حَتَّى كَانَ اللَّاعِبُونَ جَمِيعًا - بَعْدَ نِصْفِ سَاعَة - قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِعْدَام، مَاعَدَا الْمَلِكَ وَالْمَلِكَةَ وَ« أَلِس»! وَسَأَلَتِ الْمَلِكَةُ « أَلِيس » : « هَلْ رَأَيْتِ السُّلَحْفَاةَ

الْحَزِينَة ؟ »، فأجَابَتْ «ألِيس» ؛ « أَنَا لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا عَنِ السُّلَحُفَاةِ الْحَزِينَة ، ولَمْ أَسْمَعْ عَنْهَا مِنْ قَبْل » ، فقالَتِ عَنْهَا مِنْ قَبْل » ، فقالَتِ الْمَلَكَة ، « تَعَالِي إِذَنْ . . . وَسَوْفَ تُخْبِرُكُ السُّلَحُفَاةُ وَسَوْفَ تُخْبِرُكُ السُّلَحُفَاةُ وَقَالَتَ السُّلَحُفَاةُ وَقَالَتِ السُّلَحُفَاةُ وَسَوْفَ تُخْبِرُكُ وَالسَّلَحُفَاةُ وَسَوْفَ تُخْبِرُكُ وَالسَّلَحُفَاةُ وَقَالَتِ السَّلَحُفَاةُ وَقَالَتِ السَّلَحُفَاةُ وَقَالَتِ السَّلَحُفَاةُ وَقَالَتِ السَّلَحُفَاةُ وَقَالَتِ السَّلَحُونَا مَعًا . . . وسَارَتا مَعًا . . . وسَارَتا مَعًا . . . وسَارَتا الْبَنِغَاءَ راقِدَةً وَقَالَتِ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ الْبَنْعَاءُ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ وَقَالَتِ وَقَالَتِ وَقَالَتِ وَلَوْدَةً وَقَالَتِ السَّلَعُونَاءُ وَقَالَتِ وَقَالَتِ وَقَالَتِ وَقَالَتِ وَقَالَتُهُ وَقَالَتُ وَقَالَتُ وَقَالَتِ وَقَالَتُ وَلَالَتُلُونَاءُ وَلَيْنَا الْبَنِهُ اللَّلَّذِينَاءَ وَاقِدَةً الْمُلْكِونَا الْفَالِقُونَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِنَاءُ والْمُنْ الْمُنْ ا

في الشّمس، فصَاحَتْ بِهَا الْمَلِكَة : « قُومِي أَيَّتُهَا الْكَسُول ... اسْتَيْقِظِي ... وَاذْهَبِي مَعَ هٰذِهِ الْفَتَاةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى السُّلَحْفاةِ الْحَزِينَة ، لِتَقُصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَهَا ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ الْحَزِينَة ، لِتَقُصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَها ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ الْحَزِينَة ، لِتَقُصَ عَلَيْهَا قِصَّتَها ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ تَنْفَيِدَ أَحْكَامِ الْإِعْدَامِ النَّتِي أَمَرْتُ بِها ... » تَنْفيذَ أَحْكَامِ الْبَعْدَامِ النَّتِي أَمَرْتُ بِها ... » جَلَسَتِ الْبَبْغَاء ، وَحَكَثَ عَيْنَيْهَا ، وَظَلَتْ تُرَاقِبُ الْمَلِكَة جَلَسَتِ الْبَبْغَاء ، وَحَكْتُ عَيْنَيْهَا ، وَظَلَتْ تُرَاقِبُ الْمَلِكَة



حَتَّى اخْتَفَت، فَضَحِكَتْ وَقَالَت: «يا لَهُ مِنْ شَيْء مُضْحِك!» فَسَأَلَتُها « أَلِيس » : « مَا الشَّيْء الْمُضْحِك ؟ » ، فَأَجَابَتْ : «هِيَ ... إِنَّهُ خَيَالُها ... فَإِنَّهُمْ لاَ يُعْدُمُونَ أَحَدًا أَبَدًا!» ... سَارت « أَلِيس » وَالْبَبْغَاء، حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى السُّلَحْفَاةِ الْحَزِينَة ؛ فَإِذَا هِي جَالِسَة فَوْقَ صَخْرَة . وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتَا الْحَزِينَة ؛ فَإِذَا هِي جَالِسَة فَوْقَ صَخْرَة . وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتَا مِنْهَا ، سَمِعَتْهَا « أَلِيس » تَتَنَهَد ، كَأَنَّ قَلْبَهَا يَنْفَطِر ؛ فَسَأَلَت منها ، سَمِعَتْهَا « أَلِيس » تَتَنَهَد ، كَأَنَّ قَلْبَهَا يَنْفَطِر ؛ فَسَأَلَت « أَلِيس » الْبَبْغَاء : « مَا سِرُ حُزْنِهَا ؟ » ، فَأَجَابَت الْبَبْغَاء : « مَا سِرُ حُزْنِهَا ؟ » ، فَأَجَابَت الْبَبْغَاء :



## «هٰذَا خَيَالُها ... فَلَيْسَ هُنَاك سَبَبٌ لِحُزْنِها! » ...

وَلَمَّا وَقَفَتْ الإِثْنَتَانَ أَمَامَ السُّلَحْفَاة ، نَظَرَتْ إِلَيْهِمَا بِعَيْنَيْنِ تَتَرَقْرَقُ فِيهِمَا الدُّمُوعِ ، وَلَمْ تَتَكَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهَا الْبَبْغَاء : « هٰذِهِ السَّيّدَةُ الصَّغِيرَةُ تُرِيدُ أَنْ تَعْرُفَ قِصَّةً حَيَاتِك »، فَقَالَتِ السُّلَحْفَاةُ في صَوْتٍ حَزِين ، وَهِي تَتَنَهَّدُ في حُرْقَةٍ شَدِيدَة : « عِنْدَمَا كُنَّا صِغَارًا ، كُنَّا نَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْبَحْرِ، وَكَانَتِ الْمُدُرِّسَةُ تُعَلِّمُنَا الْقِرَاءَةَ وَالْكَتَابَةَ وَالْحِسَابِ...وَكَانَتْ مُدَرّسَةُ الرَّسْمِ سَمَكَةً عَجُوزًا ، تَأْتِي مَرَّةً كُلُّ أُسْبُوع ، لِتُعَلِّمَنَا الرَّسْمَ والتَّخْطِيط ... أَمَّا هٰذِهِ الْبَبْغَاءُ فَكَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى مُدَرّس الْمُوسِيقي ، لِتَتَعَلَّمَ الضَّحِكَ والْبُكاء ... » ، وَهُنَا تَدَخَّلَتِ الْبَبْغَاءُ قائِلَة : «كَنَى حَدِيثًا عَنِ الدُّرُوسِ ... ، ، وكَانَتْ تُوشِكُ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا آخرَ، لَكُنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ بَعِيدٍ صَوْتًا عَاليًا يَقُول: «سَتَبْدَأُ

الْمُحَاكَمَة »، فَأَمْسَكَتِ الْبَبْغَاءُ بِيدِ «أَلِيس»، وَقَالَت لَهَا ؛ « هَيًّا بنا » .

وَحِينَمَا وَصَلَتَا إِلَى قَاعَةِ الْمُعَاكَمَة ، وَجَدَتَا الْمَلِكَ وَالْمُلِكَة جَالِسَيْنِ عَلَى الْعَرْش، وَحَوْلَهُمَا حَشْد غَفِير مِن وَالْمَلِكَة جَالِسَيْنِ عَلَى الْعَرْش، وَحَوْلَهُمَا حَشْد غَفِير مِن أَصْنَافِ الطَّيُّورِ وَالْحَيَوَ انَاتِ الصَّغِيرَة، وَأُوْرَاقِ «الْكُوتُشِينَة»، وَرَأْتَا وَرَقَة «كُوتُشِينَة» مُقَيدَة، ويجَانِبِهَا جُنْدِيَّان يَحُرُسَانِها، وَرَأْتَا وَرَقَة «كُوتُشِينَة» مُقَيدَة، ويجَانِبِهَا جُنْدِيَّان يَحُرُسَانِها،



وشَاهَدَتَا الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ بِمَلاَبِسِهِ الْمُزَرْكَشَةِ الْمُحَلاَّةِ بِالْأُوسِمَة ، يَقِفُ بِجانِبِ الْمَلِك ، وهُوَ يَحْمِلُ في يُمْنَاهُ بِالْأُوسِمَة ، يَقِفُ بِجانِبِ الْمَلِك ، وهُوَ يَحْمِلُ في يُمْنَاهُ نَفِيرًا، وفي يُسْرَاهُ ورَقَةً مَلْفُوفَة ، وَفِي وَسَطِ الْقَاعَةِ مِنْضَدَة فَوْقَهَا « تُورُ تَة » كبيرة ، جَمِيلَةُ الشَّكُلِ ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » أَحسَت الْجُوعَ الشَّدِيدَ عِنْدَ مُشَاهَدَيْها . . .

كَانَ الْقَاضِي هُوَ الْمَلِكَ نَفْسَه ، وكَانَ يَضَعُ تَحْتَ تَاجِهِ شَعْرًا أَبْيَضَ مُسْتَعَارًا ( بَرُوكَة ) ، وعَن يَمِينِهِ وشِمَالِهِ يَعْلِسُ الْمُحَلَّقُونَ ، وهُمُ-اثنا عَشَرَ مِنَ الطَّيْرِ والْحَيَوان ... نَفَخَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ فِي نَفِيرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتَ ، ثُمَّ بَسَطَ الْوَرقَة الْمَلْفُوفَة ، وأَخَذَ يَقْرأ : مَلِكَةُ «الْكُوتْشِينَة» صَنَعَت «تُورتَة »، في يَوْم صَيْف ... وَرَقَةُ «الْكُوتْشِينَة» الْمُتَّهَمَة سَرَقَتِ « الْتُور ْ تَة » وذَهَبَت بِها بَعِيدًا ، وأَخْفَتْها ... قَالَ الْمُلِكُ إِلْمُحَلَّقِينَ ؛ « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلَ إِصْدَارِحُكُمْ مِكُمْ قَالَ الْمُلِكُ الْمُحَلَّقِينَ ؛ « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلَ إِصْدَارِحُكُمْ مِكُمْ

عَلَى الْمُتَهَمَة "؛ فقالَ الْأَرْنَبُ الْأَيْضُ فِي سُرْعَة : «هُناكَ الْكَثِيرُ قَبْلَ الْحُكْم "، فقالَ الْمَلِك : « نَادُوا الشَّاهِدَ الْأُول "، فَدَخُلَ صَانِعُ الْقُبْعَات ، وفي إِحْدَى يَدَيْهِ فِنْجَانُ شَاى ، فَفُوا مَا يَعُ الْمُخْرَى قِطْعَة مِنَ «الْكِيك » ، وقال : «عَفُوا وفي يَدِهِ الْأُخْرَى قِطْعَة مِنَ «الْكِيك » ، وقال : «عَفُوا ياصَاحِبَ الْجَلَالَة ، لِإِحْضَادِى هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَعِي فَإِنِي لِمُ الشَّايِ حِينَمَا اسْتَدْعُو فِي ...



فِي هذه اللَّخْظَة وضَعَت الْمَلِكَةُ نَظّارَتَهَا عَلَى عَيْنَيهًا ، وجَعَلَتْ تُحَدِقُ إِلَى الشَّاهِدِ النَّذِي اصْفَرَ لَوْنَه ، وار تَجَفَ بَدَنُه ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِك : « قُلْ مَا تَعْرِفُه ، ولاَ تَكُنْ عَصَبِيًّا ، وَإِلاّ أَمَرْتُ بِإِعْدَامِك » ، لكنَّ الشَّاهِدَ ظَلَّ يَو تَجِف ، ويَوفَعُ وَيَوفَعُ وَإِلاّ أَمَرْتُ بِإِعْدَامِك » ، لكنَّ الشَّاهِدَ ظَلَّ يَو تَجِف ، ويَوفَعُ وَيوفَعُ قَدَمًا بَعْدَ قَدَم ، وهُو يَنْظُرُ فِي رُعْبِ إِلَى الْمَلِكَة . قَدَمًا بَعْدَ قَدَم ، وهُو يَنْظُرُ فِي رُعْبِ إِلَى الْمَلِكَة . قَلِيم الْمَلِكَة مِنْ فَنْجَانِ الشَّاي بَدَلاً فَلِيمة قَدْم ، وهُو مَنْ فَلْمُهُ مِنْ فَنْجَانِ الشَّاي بَدَلاً مِنْ الْمُلِكَة . . . . .

وَفِي هٰذِهِ اللَّحْظَةِ شَعَرَتْ ﴿ أَلِيسَ شُعُورًا غَرِيبًا حَيَّرَها ، لَكُنِهًا تَحْقَقَتْ مِنْهُ . . . كَانَتْ قَدْ بَدَأْتُ تَنْمُو وَتَطُولُ مِنْ لَكِنِهًا تَحْقَقَتْ مِنْهُ . . . كَانَتْ قَدْ بَدَأْتُ تَنْمُو وَتَطُولُ مِنْ جَدِيد ، حَتَّى قَالَ لَهَا ؛ الْفَأْرُ الَّذِي كَانَ يَجْلِسُ بِجِوَارِها جَدِيد ، حَتَّى قَالَ لَهَا ؛ الْفَأْرُ الَّذِي كَانَ يَجْلِسُ بِجِوَارِها «لاَ تَضْغَطِينِي . . إِنِّي أَكُدُ أَعْجَزُعَنِ التَّنَفُسُ ! » ، فقالَتْ لَهُ ؛ «لاَ تَضْغَطِينِي . . إِنِّي أَكُدُ أَعْجَزُعَنِ التَّنَفُسُ ! » ، فقالَتْ لَهُ ؛ «لاَ اللهَ عَنْ جَارِج عَنْ إِرَادَتِي . . . إِنِّي أَنْمُو » . وَطَوَالَ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع وَطُوالَ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع وَطُوالَ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع وَطُوالَ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع

الْقُبَّات، فَازْدَادَ رُعْبُه، وَأَخَذَ يَقُولُ بِصَوْتٍ مُوْتَجِف، وَأَنَا رَجُلٌ مِسْكِين، ياصَاحِبَ الْجَلَالَة... وَقَدْ قَالَ لِيَ الْأَرْنَبُ الرَّمَادِيّ: «أَنَا لَمْ أَقُلُ شَيْئًا »، فقالَ الْمَلِك؛ « إِنَّهُ يُسْكِر ... دَعْ هذه المسَالَة مِنَ الْمَوْطي »، فقالَ الْمَلِك؛ « إِنَّهُ يُسْكِر ... دَعْ هذه المسَالَة مِن الْمَوْطي ... مَنْ الْمَوْطي ... مَنْ الْمَوْطي يَامَوْلاي ... عَلَى أَي الْفَأْدِ لِيرَى مَا يَعْ الْفَأْدِ لَهُ يَسْمَعْ شَيْئًا لِلْأَنَّهُ كَانَ نَائِمًا ... مَا يَعْمَعْ شَيْئًا لِمُأْتَهُ كَانَ نَائِمًا ... مَا يَعْمَعْ شَيْئًا لِمُؤْتُهُ كَانَ نَائِمًا ... مَا يَصْمَعْ شَيْئًا لِمُعْتُ الْمَانَ نَائِمًا ... مَا يَصْمَعْ شَيْئًا لِمُ لِكُونَ نَائِمًا ... مَا يَصْمَعْ شَيْئًا لِمُؤْتَهُ كَانَ نَائِمًا ... مَا يَصْمَعْ شَيْئًا لِمُؤْتُهُ كَانَ نَائِمًا ... مَا يَصْمَعْ مَا يَعْمَعْ مَا يَعْمُ لِكُونَ نَائِمً لَهُ الْمُولِدُ الْمَانِ مَائِعُ لَا لَهُ اللّهُ الْمُولِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ لَهُ مَا يَصْمَعْ شَيْئًا لِكُنْ فَالْمِنْ لِلْمُعْ فَالِهُ الْمُؤْلِدُ لَلْمَوْ لَهُ مِنْ الْمُؤْلِدُ لَهُ الْمُؤْلِدُ لَكُونَ نَائِمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ لَكُومُ الْمُؤْلِدُ لَهُ الْمُؤْلِدُ لَكُولُ لَا الْمُؤْلِدُ لَكُونَ نَائِمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ لَكُولُهُ الْمُؤْلِدُ لِلْهُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لَكُولُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لَكُولُ لَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلُودُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِدُ الْمُ

سَأَل أَحَدُ الْمُحَلَّقِينَ الشَّاهِد : « مَاذَا قَال الْفَأْر ؟ » ، فَرَدَّ صَانِعُ الْقُبْعَات : « هٰذَا شَيْءَ لا أَتَذَكُرهُ الآن » ، فقال الْمَلِك : « يَجِبُ أَنْ تَتَذَكَّر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك فقال الْمَلِك : « يَجِبُ أَنْ تَتَذَكَّر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك بِنَالَا عِمْدَام » ، فَأَلْقَى الشَّاهِدُ الْمِسْكِينُ فِيْجَانَ الشَّاي بِالإِعْدَام » ، فَأَلْقَى الشَّاهِدُ الْمِسْكِينُ فِيْجَانَ الشَّاي وَ « الْكِيك » ، وركع ، وقال : « أَنَا رجُل بائِس يا صَاحِبَ الْجَلالَة » ، فقال الْمَلِك : « إِذَا كَانَ هٰذَا كُلَّ مَا تَعْرُفُهُ عَن الْجَلالَة » ، فقال الْمَلِك : « إِذَا كَانَ هٰذَا كُلَّ مَا تَعْرُفُهُ عَن

الْمَوْضُوع ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَنْصَرِف » ، فَأَخَذَ يَجْرِى إِلَى الْمَوْضُوع ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَنْصَرِف » ، فَأَخَذ يَجْرِى إِلَى الْخَوا الْخَوارِجِ فِي نُسرْعَة الْحِصَان . فَقَالَتِ الْمَلِكَة : « اِقْطَعُوا رأْسَه ا » لَـكنَّهُ كَانَ قَدِ اخْتَنَى عَنِ الْأَنْظَار . . .

قَالَ الْمَلِكِ : ﴿ نَادُوا الشَّاهِدَ الثَّانِي » ، فَتَقَدَّمَتْ طَبَّاخَةُ الأميرَة ، وَهِيَ تَخْمِلُ صُنْدُوقَ الْفُلْفُلُ، فَبَدَأَ الْحَاضِرُونَ يَعْطُسُونَ عَطْسًا مُتَوَاصِلاً ... فَسَأَلَهَا الْمَلكِ: «مِيمٌ يُصْنَعُ الكَعْك؟» قَالَت: « مِنَ الفُلْفُلُ غَالبًا » ، وَقَالَ صَوْتُ نَائِمٍ: «مِنَ الْغُتَاتِ » ، فَصَاحَتِ الْمَلِيكَةِ: « أَسْكِتُوا هٰذَا الْفَأْرِ... اقطَعُوا رأْسَه ... اضربوه... اقرُصُوه ... انزَعُوا شَوَارِبَه ... » وَ فِي أَثْنَاء ذَلِكَ كَانَتِ الطَّبَّاخَةُ قَدِ اخْتَفَت! فَقَالَ الملك: « لأيهم ... نَادُوا الشَّاهِدَ التَّالَى \*، فَبَسَطَ الْأَرْنَبُ الْأَيْضُ الْوَرَقَةَ الْمَلْفُوفَة ، لِنَدْ كُرَ اسْمَ الشَّاهِدِ الثَّالث... وَتَصَوَّرْ دَهْشَة «أَلِيس» عِنْدَمَا قَرَأَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ بِصَوْتِهِ الْعَالِى الثَّابِت: « أَلِيسٍ » !



صَاحَتُ « أَلِيس » ؛ « نَعَمْ أَنَا هُنا » ، فَسَأَلُهَا الْمَلِك ؛ «مَاذَا تَعْرِفِينَ عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوع ؟ » فَأَجَابَت: « لاَ شَيْء » ، فَأَلَحَ اللَّهِ فِينَ عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوع ؟ » فَأَجَابَت: « لاَ شَيْء عَلَى فَأَلَحَ الْمَلِك : « لاَ شَيْء أَبَدًا » ، فَقَالَت ن ؛ « لاَ شَيْء عَلَى وَجُهِ اللَّهِ طُلَّاق » . . . .

دَوَّنَ الْمَلِكُ شَيْثًا فِي وَرَقَةٍ أَمَامَه، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى « أَليس»، وَقَالَ : « إِنَّ الْمَادَّةَ الثَّانيَةَ وَالْأَرْ بَعِينَ مِنَ الْقَانُون تَنُصُّ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ يَزِيدُ طُولُهُمْ عَلَى مِيلِ يُطُرَّدُونَ مِنَ الْمَمْلَكَهُ ١٥، فَنَظَرَ الْجَمِيعُ إِلَى « أَلِيس » ، فَقَالَت : « طُولِي لَيْسُ مِيلاً » ، فَقَالَتِ الْمَلِكَة : « بَلْ مِيلانِ تَقْرِيبًا » قَالَت « أَلِيس» : « لَنْ أُغَادِرَ الْمَمْلَكَةِ \* ، فَأَصْفَرَ وَجُهُ الْمَلِكَ ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُحَلَّفِينِ ، وَقَالَ لَهُمْ بِصَوْتِ مُرْتَجِف : « فَكَرِّرُوا فِي قَرَارِكُم ! » ، فَقَالَتِ الْمَلِكَة : ﴿ لا ، لا . . . تَنفيذُ الْحَكُم أُوَّلا ، ثُمَّ إِصْدَارُ ْ الْقَرَّارِ فِيمَا بَعْدُ ا... فَقَالَتْ « أَلِيسِ » بِاللسَّخَافَة ! يَا لَلْغَبَاءِ ! لا يُنفَذُ الْحَكُمَ قَبْلَ صُدُورِهِ إِلا الْحَمْقَى الْمُغَفَّلُون! » فَأَحْمَرَ وَجُهُ الْمُلِكَةِ غَضَبًا، وَقَالَت: « إِقْطَعُوا رَأْسَهَا » ؛ فأحمر وجه الملكة غضبًا، وَقَالَت: « إِقْطَعُوا رَأْسَهَا » ؛ للكن أَحَدًا مِن الضّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِن مَكانِه، للكن أَحَدًا مِن الضّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِن مَكانِه، للأن « أَلِيس » كانت قد نَمَت ، وعَادَت إِلَى حَجْمِهَا الطّبِيعِي » .



وَقَالَت: « مَنْ أَنْتُم ؟ . . . إِنَّكُمْ مَجْمُوعَة مِنْ أُورَاقِ "الكُوتْشِينَة " . . . إِنَّنِي أُمَزِ قُكُمْ جَمِيعًا بِيدَى هَاتَيْن ١ » . فَطَارَت أُورَاق و الْكُوتْشِينَة » في الْهَوَاء ، وَجَعَلَت تَهاجُمُ فَظَارَت أُورَاق و الْكُوتْشِينَة » في الْهَوَاء ، وَجَعَلَت تَهاجُمُ عَلَى « أَلِيس » صَيْحَة خَوْف و وَغَضَبِ عَلَى « أَلِيس » مَيْحَة خَوْف و وَغَضَبِ عَلَى « أَلِيس » مَيْحَة خَوْف و وَغَضَبِ





مَعًا، وَحَاوَلَتُ أَنْ تُمْسِكَ بِالْأُوْرَاقِ وَتُمَزِّقَهَا ، لَكُنَّهَا رَأَتُ نَفْسَهَا رَاقِدَةً فِي الأُرْجُوحَة، وأُخْتُهَا تُزِيحُ بَعْضَ أُوْراقِ الْأَرْبُوجُوحَة، وأُخْتُهَا تُزِيحُ بَعْضَ أُوْراقِ الْأَشْجَارِ النَّي تَسَاقَطَتُ فَوْقَ وَجُهْهَا ...

قَالَتِ الْأُخْت: « اِسْتَيْقِظِي يَا "أَلِيس" ... لَقَدْ نِمْتِ طُوِيلاً! » فَصَاحَت « أَلِيس »: « أَكَانَ هٰذَا النَّرِي رَأَيْتُهُ كُلُو يُلاً! » فَصَاحَت « أَلِيس »: « أَكَانَ هٰذَا النَّرِي رَأَيْتُهُ كُلُهُ حُلُمًا عَجِيب غَرِيبٍ! »

وَحَكَتْ «أَلِيس » لِأُخْتِها مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَذْ كُرَهُ مِنْ هَٰذِهِ الْمُعْامِرَاتِ الْعَرِيبَة ، فَقَبَّلَتْهَا أُخْتُهَا ، وَقَالَتْ لَهَا ؛ هذه المُعْامِرَاتِ الْعَرِيبَة ، فَقَبَّلَتْهَا أُخْتُهَا ، وَقَالَتْ لَهَا ؛ « لَقَدْ كَانَ مَنَامًا غَرِيبًا ، يا شَقِيقَتِي الْعَزِيزَة ، بِدُونِ شَكَ ... فاجْرِي الْآنَ لِنَتَنَاوَلَ الشَّاى ، فَقَدْ تَأَخَّرَ الْوَقْت » ... فاجْرِي الآنَ لِنَتَنَاوَلَ الشَّاى ، فَقَدْ تَأَخَّرَ الْوَقْت » ... جَرَتْ « أَلِيس » وَهِي لا تَزَالُ تُفَكِرُ فِي هٰذَا الْحُلْمِ الرَّائِعِ الْعَجِيبِ !



## أسئلة في القصة

- ١ \_ ما تعرف عن بلاد العجائب ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم ؟
- ٢ ــ لماذا رمت ٥ أليس ٥ الفل الذي قطفته ، وجرت في الحديقة ؟
- ٣ فتحت «أليس» الباب الصغير ، لكنها لم تلخل . فكيف استطاعت
   فتحه ؟ ولماذا لم تدخل ؟
- ٤ «شيء عجيب! ما أفظع هذا! إن أعضاء جسمي كلها تضمر وتنكمش قالت «أليس» هذه العبارة ، فتى قالنها ؟ وما السبب ؟
  - ه \_ ما بركة الدموع ؟ ومم تكوّنت ؟ وماذا حدث فها ؟
  - ٦ أين وجلت وأليس والكعكة ؟ وما جرى لها بعد أن أكلها ؟
- ٧ لماذا فر الفأر من و أليس و أولا ، ثم عاد إليها ؟ اذكر بالتفصيل ماجري بينهما .
- ۸ قالت «أليس»: «إن حجمى يتغير فى اليوم مرات . . . . أتم هذه العبارة ،
   واذكر مناسبتها ، واكتب الحوار الذى جرى بينها وبين من كانت تكلمه .
- ٩ ما الضفدع والسمكة ؟ وماذا حدث بينهما ؟ وكيف كانت وأليس ، تراهما
   وتسمعهما ، وهما لا يريانها ؟
- ١٠ كانت لعبة « الكروكيت » لعبة غريبة على « أليس » فلماذا ؟ وما جرى
   للأعبين واللاعبات ؟
- ١١ حدثت في أثناء المحاكمة أشياء غريبة ومضحكة ، فمن كان القاضي ؟ ومن المنهم ؟ وما النهمة ؟ ومن الشهود ؟ اذكر بعض الأحداث التي جرت في المحكمة .
- ١٢ كيف دخلت « أليس ، مطبخ الأميرة ؟ وما رأت فيه ؟ وماذا حدث بينهما ؟
- ١٣ كيف عرفت ، أليس، أن ما رأته كان حلماً ؟ وهل سرّها هذا الحلم ؟
  - ١٤ حاول أن تلخص هذه القصة في ثلاث صفحات من إنشائك.